

الغاية العظمى من رمضان! صناعة المستقبل:

إنّ الذين يقرأون الواقع والمستقبل من عزائمهم خاروا وسيخورون، ويجب أن لا يتوسدوا أمرًا في هذه الأمّة التي سادت من أول يوم وهي لا تملك إلا ثلّة من الرّجال والنّساء والفتية تلبّسوا بعزيمة القرآن حينًا حتى صبغهم وسبكهم فخرجوا من عزائمهم البشرية إلى عزيمة القرآن واستشرافه للمستقبل حتى استنطقوه

ومَن شاء لهذه الأمّة السّلامة والأمن والصّلاح والفلاح فليعتن بصناعة القرآن للرّجال والنّساء والفتية؛ ولهذا كان رمضان كلّ عام مصنع العزائم عبر انسكاب القرآن في النفوس التي تتلوه آناء الليل وأطراف النّهار، ومن خلال التّخلّي عن عزائمنا البشريّة التي أثقلها الواقع وما يلقّه ويُحيط به من سي

مطوية دعوية رمضانية ١٤٤٦هـ اصدار موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية والنشر الالكتروني

إن ما تهدم وجارى تهدمه وسقط وجارى تساقطه من صروح الغرب في عقد واحد لو أجتمعت للإسلام جيوش تقاتل لقرن بلا هوادة ولا إنقطاع لساعة ما بلغ معشار ما تهدم وعلى كافة الأصعده بدأ من فلسفاتهم التي شكلت تصورهم عن الحياة والغاية منها إلى الموجودات المادية وادوتها وعلومها المؤسسة لها ثم ينبلج لنا كل يوم المرجفين فينا بأننا هزمنا مع أننا أستقلنا من الصراع من قرن إلا همهات لثلة من بعض الشباب لا يمثل نسبة تذكر في كل المعادلات الرياضية والاحصائية وكل هذا ليس لجديد جددناه في تراثنا ولكن لبقايا بعض التراث فاعلة في العالم الاسلامي فما ظنكم برب العالمين وما ظنكم لو أستئنفت الأمة حضورها ورزقنا بمن بجدد لنا عافية الدين والدنيا



الحربُ العسكرية التى يُراد وَقفها بغَزَةَ ليسَ رحمةَ بأهلها، ولكن ليستقبِلَ المسلمُونَ الحرب الكبرى الستنوية التى يَشنتها الإعلامُ على عقولهم وقلوبهم بالشّئبُهات والشهوات خلال رمضانً!



نقص جبلي

حقيقة العفو انتصار على النفس لا على الخصم وتركه القصاص مع القدرة قرينة عليه أو علامة وليست دليل عليه لدخول الاحتمالات الكثيرة عليه لأن ترك القصاص قد يكون لنوايا متعدده أو ذلة في النفس أو

قُرآنُكَ أنتَ!
القــرآن نزل للنّاس
كافّة، وليس للعلماء
فحسب؛ فخُذ حظّـك
منه، فالله قــد أمرنا

بتلاوته؛ وامتثل للأمر، فالامتثال للأمر أيسر طريقة لبلوغ سر لا يبلغه العقل بالفكر ولا تسمعه ولا تحتمله اللَّغة بالقدر الموافق لقلبك أنت، ولا يُوَفِّق إليه إلا المُمتثل للأمر.

ولتجعلها قاعدة لديك: القرآن والعمل به امتثالًا يُفضي بأسرار لك تخصيك أنت لا غيرك، ولن تجدها في كُتُب من كَتَب، ولا مواعظ من وَعَظ من قبل، وخاصة في شهر القرآن وأنت صائم؛ تقبّل الله منّا جميعًا، وجعلني وإيّاكم من أهله وخاصته، وجعله شفيعنا يوم الدّين.

جاءتني أسئلة كثيرة من عدد من الناس، وكلهم يشكون الضبابية من كلّ الأطراف الفاعلة نحو المستقبل القريب في الجاري في غزّة ومستقبل فلسطين؛ والبعض يسأل عن علاقته بأوكرانيا. وجوابي: إذا أظلمت الدُّنيا، وانتشرت الضبابية، وزادت كثافتها لا نعدم النُّور الذي بصدورنا من القرآن والسنَّنة، والتي لم تترك شرًا إلا وحذرتنا منه، ولا خيرًا إلا ودلَّتنا عليه؛ وممّا بشرت به السنَّنة أنّ الأرض المباركة، ومنها فلسطين، ستكون أرضًا خالصة للمسلمين طال الزّمن أو قصر، وأنّ كلّ هذه القوّة العاتية والمحتلّة لها ستزول عنها طال الزّمن أو قَصر .

وما نراه منَ المُجريات فهو السُّنَن؛ فكلّ عُتوِّ منهم وبطش ووحشيّة وخروج عن الفطرة الإنسانيّة هو هو بعينه سببُ زوالهم، ولو لم يكن لهم عدو ظاهرٌ وخصمٌ مناوئ. وهكذا تجري سنننُ الله الكونيّة والشرعيّة في نسق واحد مستقيم.

وإذا كانت النصيحة و اجب الوقت، فإنه ينبغي على المستنصح السائل - : أوّلًا: اليقين في وعد الله مهما تخلّفت الأسباب الماديّة الدّالة عليه واختلال موازين القُوَى؛ فكلّ الأمم العاتية والباغية والمُحادّة لله ولرُسلُه أخذهم الله؛

-ثانِيًا: الانشغال بواجب الوقت وكلّ وقت، وهو تجديد التّوبة والاستقامة؛

-ثالثًا: مَدَ إِخوانكم بكلّ سبب للبقاء والصُّمود والثّبات بالأرض المقدّسة، والدُّعاء لهم بالرّشاد أولًا ثمّ الثّبات والصّمود، وكلّما اشتدّت الضّبابيّة والشّكّ في المستقبل تمستكوا أو استمسكوا بالكتاب والسُّنّة؛ والله يهدي إلى سُبل السّلام؛ فهو السّلام ومنه السّلام لا من قوّتنا ولا حولنا، فكم أُخِذ الله الخلائق من مضاجعهم وعلى فُرشهم وبين أهليهم وحرسهم فلم يَصدُه عن أخذهم شيء؛ وإذا جاء أمره فلا مَرَدّ له من الله شيئًا.

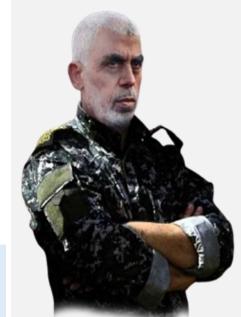

سيقف التّاريخُ طويلًا أمام الرَّجل الذي خُطُط لهذه اللّحظة التي يقف فيها العالَمُ على قَدَمِ وساق، وسيسخر الجميع مِن فهمهم الضّحل والتّافه والسَّفيه لما فوق طاقتهم وتصوُّرهم أنَّه مقامرة أو مغامرة أو انتحار؟ بينما الحقيقة أنَّه استدراجُ أمَم وقُوَّى لتَتَحَمّل تبعات ما خطط له وورّطهم

وعند فهمهم أنه لم تسنتدرجه إيران وغيرها من القوى العالمية، ولكنه هو من استدرجهم واستعملهم حين فطِنَ لمحاولتهم استدراجه لصالحهم، وحين وَاتَتِ الفُرصَة لم يَمنحهم فرصة للتراجع والتنصل وورطهم

وإنْ أحياني الله سأكتب عنه.

كيف يهزم العالم ترامب ويوقفه عند حدود آمنة ؟؟؟؟

ترامب حدد أدواته لتحقيق مآربه من الصراع مع كافة خصومه وزعم أنه يرفع شعار

حسنا قد يكون التعامل مع بالمثل من خصومه. أكبر خطيئة في حق أنفسهم ومن يتوصلوا أمرهم لأنه من وضع الخطة وضع ردود الأفعال في الحسبان وبالتالي ترامب سيكون

ولهذيمة ترامب لابد من عدم المعاملة بالمثل ولكن اختيار أدوات أخرى للهجوم عليه. ولكل بلد أو خصم ما يمكنه استعمال أدوات عقابية خارج تلك الخطه وهو بالفعل ما قد تسمعون به من الصين ،،ولهذا ترمب سيهزم ومع الولايات المتحدة هزيمة منكره مالم يتراجع عن هجومه على أسس وقواعد النظام العالمي ،،،



الغرب لن يسمح لأنه لم يتأذى

للشعوب العربية والثائرة بتحقيق أي من حقوقه في الكرامة والسيادة على أوطانه ولا وقف نهب ثرواته لأن البوصلة التي ثار الناس نحوها لم تكن هي الصواب بينما عدوهم هو البنك الدولي وصندوق النقد والشركات المتعددة الجنسيات توجوهو صوب حكوماتهم ولم يستهدفوا أى من مصالح الغرب ولا سفارات المحتلين لدولهم ولهذا الغرب يمد الفريقين المتصارعين ببلادنا بما يبقى الصراع قائم ولا يتوقف وكلما خبا أشعلوه بطرق خفية وتقريرات وأخبار وربما دعم مادى وقانوني وتسليح

صحيح مطالبنا مشروعة وثوراتنا حقه ولكنها في الإتجاه الخاطئ ولهذا هي بهذا الخطأ لن تحقق أي شيء بل ستجر الخراب

من المؤسف أن الجميع لم يفهم حتى اليوم ليس هناك ثورات ولكن خطط لتدمير العواصم القديمة للعالم الاسلامي لأن القوم ينظرون من زاوية واحدة وهي أحلامهم متغافلين عن النظام الدولي حتى لو استسلم أهل السودان فسيفتعل صراع لتدمير الخرطوم وكذا لو سلم واستسلم أهل طرابلس الغرب من شهر فلن يدخلها حفتر قبل تدميرها تدمير كامل كحلب وغيرها بالشام والموصل وهي الغاية النهائية من المرحلة والتي تأتي إستكمال ما بدأ بالغرب والعالم ١٩١٧ وتوقف في ١٩٤٨ وجارى إستننافه على الضفة الأخرى من البحر المتوسط وعندها لا يهم من ينتصر لا مرجعيته ولا ايدلوجيته لأن البنك الدولي وصندوق النقد والشركات المتعددة الجنسيات تقف على الباب بعدها لتدخل

الإعلام الغير متوازن خلال الحروب

الإيغال في بث صور الضحايا لاستعطاف العالم لأهل غزة لديه حد ونقطة على منحنى الوعى والشعور وإدامته بعد تلك النقطة الحرجة يكسر الهدف وينتقل لضده وهو دعوة الناس للتسليم بواقع الامر بل ما بعده هو الاخطر على الفطر وهو الإعتياد والقبول التعجيزي وهو ما يدعوى الشعوب لخيارات الاستسلام في حالات مثل الحروب والتى تبث صور الضحايا فقط دون التوازن في وصف ما يجرى وإيقاع الضحايا والخسائر في الطرف الأخر وهو ما دأبت عليه شبكات الإعلام في مسخ الفطرة الانسانية وإعادة صياغتها بما يناسب خطط الهيمنة والعولمة والمالطي ناشيونال في ز من النصب الكبير بأن هناك رأى عام دولي يمكنه الأحتجاج وتغيير مسارات الحوادث في ظل عالم تحكمه منظمات لا تعير أى اهتمام لهذا مطلقا وتمضى في خططها بلا هودة

اللهم عبدك يستحى أن يرفع كفيه لحاجته وأمة حبيبك حالهم كما تعلم ولا يخفى عليك فللهم حاجتي واضطراري لأمة محمد أن تجعل لهم من أمرهم رشدا وان تجمع شماهم وتهلك عدوهم وتنجى اسراهم وترحم ضعفائهم

من النعم أن نؤمن أن الكد والتعب والمصائب والتدافع وكل الأفات التي تصيبنا في الدنيا حتى لا يموت أقدس شيء في الإنسان المؤمن وهو قلبه ومحل نظر ربه وتلك الأمور كلها ليست غاية في نفسها وإنما صيانة للقلب من الموت فهو لا يحيا إلا بالمقاومة ويموت بالترف والدعة



كل الأمم لا تهزم إلا من داخلها ولا تطعن إلا من ظهورها ولا تهزم الصفوف الأولى إلا من مؤخراتها فليست خصيصة اسلامية ولكنها الطبائع والسنن الكونية وهي لا تتناقض مع السنن الشرعية والتي هي مبينة لخفائها وليست منشئة لجديد ولكنها تجرى مجارى العاديات وتفض الخلاف حولها

بسبب التشابه



مشروع يائير بسداد ديون مصر حتى لو قبل مصريا فسيرفض امميا وإقليميا حتى لو بمقابل غزة فالنظام الإقليمي والخليجي منه على وجه خاص لا يستطيع قبول فك قيود مصر المالية ولا تحرير إرادتها مطلقا. وأسباب القيام والنهوض بها فهم وان فرض عليهم امميا سيرفضونه لأنهم لم يسقطوها عبثا ولاخشية إلا على المستقبل فنهوض مصر القادم لن يقبل إلا بسداد ما هو فوق ما لا تتحمله ميزانيات الخليج وهو آت لا شك فيه طال الزمن او قصر لا يهم لأن ما جرى ويجرى مدون وموثق ومؤرشف وسيسترجع إن شاء الله

ثورة الذكاء الاصطناعي وسيغلب وترمب مجرد جسر ونافذة للذكاء الاصطناعي داخل أعلى سلطة في البيت الأبيض وسيكون ترامب أحد ضحاياها ، وهكذا كل الانقلابات السياسية والاجتماعية وهندسة المجتمعات والقوى العالمية هي افرازات الثورات العلمية،،، والمستقبل سيحكمه الذكادء الاصطناعي وما جرى وسيجرى بأمريك سيعمم على العالم وتهاوى البيروقراطية التى تأسست وتراكمت لقرون ستتهاوى لأن سرعة تغيير وتطور الذكاء الاصطناعي اسرع من التوازن التشريعي والقانون في العالم ،،،

كل ما يجرى بأمريكا وهندسة الحكومة والانقلابات على البيروقراطية والدولة العميقة هي افرازات

وهذا السر أي الفوارق والفجوات بين تطور الذكاء الاصطناعي والتشريع القانوني الخادم للتسوازن والحامى للكيانات والجماعات والافسراد متخلف وسيزيد تخلفه مما سيجعل ضــــحاياه بمئات الملايين ،،،،



الحالة في اي جغرافيا آخري سيوفر نصف التكلفة ونصف الوقت والجهد ولهذا دفع دول الغرب والنظام الإقليمي الترحيب بما حدث وان كان ليس صريحا لأن هذه الرحمة في القوة أو قوة الرحمة اخطر من الصراخ بالتهديد والوعيد لأنها تذييب اغاليط كثيرة وكبيرة أنفق العالم عليها تريليونات ولازال الانفاق جارى وقوة الرحمة أو رحمة القوة التهديد التهديد الحقيقي والقوة الناعمة التي تختلف عن كل القوى المسماة ناعمة في العالم المضطرب اليوم ،،، تحياتي للقراء جميعا ،،

